## أبرز الأفكار في لقاء عكاظ:

- -1ليس في الدين شيء اسمه ) الاستتابة (وإنما عرض التوبة بلا إكراه
  - -2مستعد للاعتذار لابن تيمية إن اكتشفت خطئي بحقه
- 3لا يوجد في الشريعة) حد الردة (وهم من جملة أهل البغي إذا انفصلوا
- -4الأحكام الوضعية في كتب الفقهاء والعقائديين أكثر من الدساتير العربية.
- -5لا يهم تصنيف الناس لي بأني زيدي أو علماني، إنما يهمني تصنيف الله لي في الفائزين أو الخاسرين.
  - -6واليهود والنصارى لم يصلهم الإسلام بعد!
  - -7الحجة على المسلمين أكثر من الحجة على غيرهم، وقد تكون أعدادهم في النار أكثر لتعمدهم مخالفة صريح القرآن، بخلاف غير المسلمين فهم يجهلون.
  - -8سلفية الخارج أكثر تطرفاً ويعتمدون على الكتب المغالية المطبوعة حديثاً، أما سلفية الداخل فقد تم ترويضهم بعد الثورات و النكسات والترويض.
    - -9الذين يصفون قراءتي بأنها قراءة شيعية وليست سنية،هم أنفسهم ليسوا أهل سنة نبوية،إنما سنتهم مذهبية وهم أولى بالبدعة وأهلها، ومن شاء فليناظر
    - 10من الأولى بالسنة النبوية، هل هو الذي يؤمن بالمتواتر أم الذي يبغض المتواتر؟ هل من يدافع عن أهل بدر المقتولين أم من يحب الطلقاء القاتلين؟
  - -11 النص هو السنة النبوية، وأما بقية السنن الأخرى كالسنة المذهبية والسنة التاريخية والسنة الأموية، فهي سنن معاندة بدعية وإن كان عليها الأكثر
- -12 مصادري كلها سنية، وأهدف لإحياء السنة القديمة الغضة المهجورة، كما أهدف لإحياء الإسلام الأول من خلال التمحور حول القرآن وثقافته.
- -13حتى السنة عند كبار الصحابة هي النص، كقول ابن مسعود) السنة ما وافق الحق ولو

- كنت وحدك (لكن الطلقاء وبني أمية جعلوا السنة هي الرأي العام!
- -14كل سنة تمجد الظالمين كيزيد بن معاوية والحجاج ليسن سنة هدى، بل سنة شر وفتنة وخلاف، وهي معاندة للنصوص القرآنيةومباديء الإسلام البدهية.
  - -15 المعيار في السني من غير السني هو القرآن والنص المتواتر ثم ما يشبههما ويسير في ضوئهما، أما التكثر بالناس فمعيار جاهلي، وبه كان كفر الأمم.
- -16 المشكلة عند ابن تيمية أنه يجعل الأمراء الظلمة كخالد القسري من أئمة الهدى ويأخذ عنهم التشريع، ولا يعتمد على النص كما في نظرياته المكررة.
  - -17 كل كلمة في كتب العقائد والفقه تقول) يستتاب وإلا قتل (فهي حكم وضعي، ولا قتل القاتل) القصاص (والمحارب والباغي إذا لم يتوبوا ويفيئوا.
  - -18 فقهاء السلفية أجازوا لحاكم ظالم فاسق مثل خالد القسري أن يذبح متهماً كالجعد بن درهم بلا بينة ولا شهود ولا محاكمة، فهل هذه هي شريعة الله؟
    - -19كل آيات حرية الاعتقاد في القرآن الكريم يردها الفقهاء بحديث ضعيف يقول) من بدل دينه فاقتلوه (وهو حديث انفرد به عكرمة البربري وهو متهم!
    - 20 ابن تيمية حاكموه علماء أهل السنة في عصره، وحكموا عليه بأمور عظيمة، ورغم ذلك لا أعتمد أقوالهم فيه، وإنما نصوصه ثم أقوال الذهبي وابن حجر.
      - -21 الاعتذار عن الخطأ في حق ابن تيمية أو غيره واجب، ولو ثبت لي أين أخطأت لاعتذرت، لأن المعرفة لله ، ولا تعليق على اعتذار الغنامي، فهذا رأيه.
- -22 الاعتذار عن المعرفة الصحيحة خيانة كبرى للمعرفة، فالمعرفة أهم من الأشخاص، فهي الباقية وهي الواجب نصرها، وأنا أمقت التضليل والخداع والتعصب.
  - -23 الشهادة لله أهم من الصلاة لله والصوم لله، لأن لها أثر على حماية الدين، وفقدانها يؤدي لتحريف الدين، لذلك شعارنا) الشهادة لله ، (وهي صعبة.
- -24نعم قد ينجو البوذي واليهودي والمسيحي وغيرهم إذا التزموا بالأخلاق الإنسانية ولم يبلغهم الدين على وجهه، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

- -25أغلب من نطلق عليهم) الكفار (ليسوا كفاراً عند التحقيق، لأن الكافر هو من جحد بعد علم، وهم لم يعلموا حتى يجحدوا، فنحن لا نحسن عرض الإسلام.
- -26التسمية الشرعية في حق الذين نسميهم) الكفار (هي) الناس ، (من قوله تعالى) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى .. الآية ، (هم ناس فقط!
  - -27لا يجوز أن نسمي الكافر كافراً حتى نتأكد أننا عرضنا عليه الإسلام عرضاً صحيحاً، وليس عرضاً مشوهاً فهو معذور.
- -28وهذا لا يعني أن الله لن يحاسبه على القتل والظلم والسرقة وغيرها من الجرائم المسلم بها فطرةً وعقلاً وإنسانية، هم يحاسبون على هذه الجرائم.
  - -29 الأمم معذورة في عدم إسلامها، لأنها لا ترى في المسلمين إلا القتل وانتهاك الحقوق وتشويه الإنسانية والكذب والعنصرية، فهذا ليس دين الله قطعا
  - -30 الإيمان بالله والرسل والكتب في القرآن الكريم هي وسائل إلى غايات أعلى، كالتقوى والشكر) تفعيل النعم ، (فلابد من ترتيب الدين ترتيب الله له.
- -31حتى العبادة في القرآن وسيلة إلى التقوى، والتقوى بالمعنى القرآني أقرب إلى من نسميهم )كفار (من المسلمين، لأنها تلخص في كف الأذى والعدوان.
- -32والآية التي فيها) إن أكرمكم عند الله أتقاكم (ليس المنادى فيها هم المسلمون، بل كل مولود من ذكر وأنثى من سائر الناس، فاقرؤوها وآمنوا بها.
- -33لو عرضنا الإسلام كما هو في القرآن فلن يرده إلا متكبر، وهو الإقبال على المعلومة وتمحيصها ثم التسليم بالمعلومة الصحيحة ثم عمل الصالحات.
- -34عندما يرفض غير المسلمين إسلامنا فبحسب العرض، فإن كان عرضاً صحيحاً فرفضهم له كفر، وإن كان عرضاً مشوهاً كإسلام القاعدة -فرفضهم له إسلام.
  - -35معظم الذين يرفضون) الإسلام (هم لا يرفضون إسلام الله، لأنه لم يتم عرضه عليهم، وإنما يرفض إسلامك أنت الذي عرضته عرضاً لا إنساني ولا عقلاني
    - -36وكذلك الملحدين يختلفون، فمن رفض إسلام الله كفر، ومن رفض نوعاً من الإسلام

- مشوهاً وعجز عن معرفة ) إسلام الله (فهو معذور، فالله عدل مطلق.
- -37من عرف الإسلام نزولاً من معرفة الله نفسه ثم كتابه عرف الدين، وأما من صعد من المذهب إلى الله فلا يصل أعلى الجبل وإنما يتيه في طريق دائري!
- -38 العامة يعرفون) الإسلام الأول (أكثر من طلبة العلم المتمذهبين، لأن العامة يقرءون القرآن وعندهم قواطعه ولا يدخلون المذهبيات التي عند هؤلاء
- -39وعندما أذم التمذهب، لا أقجد مذهباً بعينه، بل كل المذاهب، وإن كان نقدي ينصب أكثر على مذهبي أنا، فالأقربون أولى بالنصيحة والنقد الذاتي.
  - -40وعندما أقول) مذهبي (أي من حيث الجملة، فنحن شئنا أم أبينا أبناء ثقافة مذهبية، ولكن الناصح من جعل النص فوق المذهب وليس العكس، فالدين لله.
- 41 ليس من حق سني ولا شيعي ولا إباضي ولا زيدي.. الخ أن يجعل المذهب فوق القرآن الكريم وما صح أوأشبهه من السنة، فالدين كله لله، وليس للمذاهب.
  - -42 نقدت من أفكار الشيعة الإمامية العصمة والتطبير ومعاجز الأئمة..ا لخ، وقلتها في قنواقم، ولكن السلفية لا يشبعهم شيء، يريدونك أن تذمهم دائماً
  - -43ليس الشيعة فقط من احتفى بأطروحاتي ونقدين بعضهم -بل احتفى بها الإباضيون والصيون والليبراليون، فلماذا التركيز على احتفاء الشيعة فقط؟
    - -44السبب في مطالبة غلاة السلفية بالرد على الشيعة في كل مناسبة هو كراهيتهم للنقد الذاتي وكراهيتهم للشيعة، وقضيتي هو غلو السلفية وليس الشيعة.
    - -45التوتر السياسي هو من يرفع) الكراهية المذهبية (لذلك تجد أهل المذاهب يطالبونك فقط بكراهية الآخر والرد عليه، ولايريدون منك المعرفة.
- -46لا أبريء نفسي من خطأ ولا خصومة، ولست نصاً، أنا تحت النص، وأخطيء وأصيب، وأغضب وأرضى، ولكن مجتمعنا يصعب عليه التجديد، وهناك من يرفع الضغط!
  - -47ينرفزين ذلك السؤال الغبي: أأنت شيعي أم سني؟ عندما يطرحه متمذهب لا يعرف السنة النبوية ولا التشيع، فمعانيها في رأسه مذهبية لا شرعية.

- -48مسألة الإمساك عما شجر بين الصحابة بدعة سلفية، لم يمسك عما شجر بينهم لا الله ولا رسوله ولا الصحابة ولا الفقهاء ولاحتى المطالبون بالإمساك!
- -49الصحابة بالمعنى السلفي العام، كانوا متفرقين، مع أهل العدل وأهل البغي وقتلة عثمان وفي الخوارج أيضاً فلماذا لا يدافعون عن) صحابة الخوارج (؟
  - 50زيد بن حصين الطائي وحرقوص بن زهير السعدي من زعماء الخوارج، وهما صحابيان ،وهما أفضل من معاوية وأهل الشام وأسبق إسلاماً فلماذا يذمونهم؟
  - -51والثوار على عثمان، فيهم بدريون ورضوانيون فلماذا يذمونهم؟ ولا يقولون بأنهم اجتهدوا ولهم أجر حسب عقيدهم في الصحابة والإمساك -هذا تناقض.
  - -52حتى المرتدين كان معلم مسيلمة رجل يسمى) الرجال بن عنفوة (وهو من عباد الصحابة وعلمائهم ثم ارتد، فالصحبة ليس عاصمة من الردة فضلاً عن الفسق.
  - -53معرفة المجرمين أهم من معرفة الصالحين، لأنه يكفيك النص وقلة من الصالحين،أما المجرمون فإذا جهلت واحداً منهم أدخل لك شريعته وجرمه في الدين.
  - -54لا رق في الإسلام بعد سورة محمد، لكن السلاطين ووعاظهم احتالوا على الآية ) فإما مناً بعد وإما فداء (فأدخلوا الاسترقاق في الخيار الأول!